الذي كان مُنعَالَ بَيْنَهُ وَطَعِينَ وَمُولايد روسِلا إن بيَوتَه والإقال كانسًا كَا في الارمِن الذوعيد فيها حِما يَسْكُن فِ الغُربِينِ وَمُزل فِي الجَيْمِ مِم التِّيحِينَ ويعِمُوب شرِّك سرات مندا الوعد بعينه ١٧٠ نه كان مجوامدين دات اميل داسًا بتر الله ما نبعا وصا نعط جوالابان كان سّارًا المِشَاوه عَاقِهُ اوببت المُوَّهُ عليول الزع وولدت في غيروفت الولاد من سنبها لايقالها الدوع د ما صادِق ولذ لك مِزف الحدِكاب تد تعطُّل مِزَل ولي ليكبر سينه ولد إنا سُر فعدو ف سلغور المنهاء وكالرمل الدي عل شاط آليم الذي الخيئ وبالإعان تؤق هوتلا بطهر ولمنيا لواما وعدوا بو ولمنهُ زُاوا مر بَعْدِ وفرجُوا بو واقرُوا بالهُ عَنْ با وسكازخ الارمن والذير يغولون فداالنوك تحنبر وزيا بنم إغايريد ولمدينتم ولوكافوا يريدون المدينه التح وكجواعها القدكان عليم سهلا المؤد

وطهورمالا يرك والدليل عليم وبدلك كانت الشهادة الم على المناخ / فالاعال معم الله لا ين كلما المناف بكلمة الله ومنزه الاستيا الظامره المنطورالها كاست مِ الرَيْكُنِ وبالايان فرَبُ هَا إِلَى لَلَّهِ ذَبِيعِةٌ طِيتُهُ افضل مزذيجة قاين ومزاجا شُهد له مانه بالروشدالله مِنبولهِ فَرُبَائِهُ ولذلك مربعد موتع تكلوايشًا والإيآ دفع اخنوخ الالفردوس ولحربية والحت ولاؤمد على لارض ليخو بل الله ايام، ومن قبل النجو لهُ مَشَّهُ ودُ الهُ بانه قد ارضَ الله وبلا إمان لاست طبع احدال يُرْضِ الله و تدبيب على لذي ينف تَرب آل الله ال يُوم بانهُ لم بزل بخيزل النواب للنيز عطلبُوك وبالإمان كان وح حن كلِّف الاستياء الموفية ال لمنكن يُرك خاف واتخد سفينة يجياة امريت الذي النجب العُها له، وصَاروَادِثُ البِرَ الذِب بالإعان أوبالاعان المدعوا رهيم شع وخرج المالله